فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَسْرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَلَ صَوْمًا فَكَنَ أُكَلِّمُ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَتَتُ به وقوم هَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَكُمْ يَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيَّا فَرِيًّا اللهَ يَتَأْخُتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَكِيَّ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَلنِي بِٱلصَّلَوْةِ حَالِيَّ عَادَةُ مَا أَوْهُ فِي حَسَّالِهَا وَرَبًّا لِهَالَدَتِي وَلَوْ يَحْعَلَىٰ جَتَّارًا شَقِتًا ﴿ وَٱلسَّالَهُ عَلَى ۖ نَوْ مَرُ وُلِدَتُ وَيَوْ مَرَ أُمُهِ الذي فيه يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن بَتَّ خِذَمِن وَا إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَأَنَّا لَكُ وَرَبُّهُ فَأَعَبُدُوهُ هَاذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِبُمُ إِنَّ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِن ٱلظَّالِمُونَ ٱلْبَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَالْذَكْرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِ بِمَرَّإِنَّهُ وَكَانَ صِدِيقًا نِبَيًّا إِنْ إِذْ قَالَ لِإِبْدِهِ يَكَأَبَتِ لِمُ تَعَبُدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغَنِى عَنكَ شَيَّا إِنَّا يَكَأَبَتِ إِنَّى قَدْ جَاءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمُ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًّا ﴿ يَكَأَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ للشَّيْطُنِ وَلِتًا ﴿ قَالَ أَرَاغِكُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ يَ كُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَكُمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَايَعُبُدُونَ مِن وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۞ وَٱذَكُرُ فِي ٱلۡكِتَابِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ وكَانَ مُخَلِّصَاوَكَانَ رَسُولًا بَيِّكَ ا